# انقطاع الوحي عن النبي علي النبي التالي التال

# إعداد

د. عبد السلام بن صالح الجار الله الأستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنية كلية التربية - جامعة الملك سعود

## ملخص البحث

كان للنبي الحوال عديدة مع الوحي؛ منها ما يتعلق بكيفية نزوله عليه، ومنها ما يتعلق بمعارضة جبريل عليه ومنها ما يتعلق بمعارضة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ القرآن مع النبي الله ومن أحواله الجديرة بالدراسة والتأمل ما يتعلق باحتباس الوحي وانقطاعه عن النزول إليه – أحياناً – مع حاجته إليه، وقد وقع ذلك في حوادث متكررة، وجاء التعبير عن انقطاع الوحي في المرويات بألفاظ متعددة؛ مثل: احتبس، ولبث، واستلبث، ومكث، وأبطأ، وفتر.

وقد مهدتُ لهذه الدراسة بتعريف الوحي وانقطاعه، وبيان طبيعة وحي الله تعالى إلى نبيه وكيفية تلقيه له، وكيف كانت علاقته ببجبريل عَلَيْهِ السَّكَرُم، ثم سلطت الضوء بشكل دقيق على أحوال انقطاع الوحي عن النبي كانقطاعه لأمر يتعلق بالنبي أو لأمر يتعلق بالنبي بالصحابة ونحو ذلك، وفي ثنايا ذلك حديث مستفيض عن فترة الوحي واختلاف العلماء حول وقتها ومدتها، وفي جانب آخر تتناول الدراسة أثر انقطاع الوحي من جوانب عديدة: أثره في النبي أو أثره في المؤمنين، وأثره في المشركين والمنافقين.

الكلمات المفتاحية: الوحي، فترة الوحي، نزول القرآن، بدء الوحي.

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن من أسمى صور تكريم الله تعالى لبني آدم ما اختصهم به من الوحي المنزل على الأنبياء والرسل اليه فالوحي أعظم ما سعدت به الأمم واستقامت به أمورها وصلحت به أحوالها، وما أصاب أمة من خير ونعمة فبسبب اتباعها الوحي وتعاليمه السامية، وكل شر وبلاء أصاب أمة من الأمم فببعدها عن الوحي واعراضها عنه، فحاجة الناس إلى الوحي فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، فهو الروح الذي تحيا به أرواحهم وقلوبهم ﴿وَكَذَلِكَ أُوحَيْناً إِلَيْكَ رُوحًا مِّن أَمْرِنا ﴾ (ا)، ولم يبعث الله تعالى نبياً ولم يرسل رسولاً إلا يوحي إليه، فلا نبوة بلا وحي من لدن نوح إلى نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام ﴿إِنّا آوَحَيْناً إِلَيْكَ كُما آوَحَيْناً إِلَى نُوجٍ

<sup>(</sup>١) سورة الشوري من الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٦٣).

وقد كان للنبي ﷺ أحوال عديدة مع الوحي؛ منها ما يتعلق بكيفية نزوله عليه، ومنها ما يتعلق بمعارضة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ القرآن مع النبي ﷺ ونحوها.

ومن أحواله هي مع الوحي الجديرة بالدراسة والتأمل واستخلاص العبر والفوائد ما يتعلق باحتباس الوحي وانقطاعه عن النزول إليه احياناً - مع حاجته إليه، وقد وقع ذلك في حوادث متكررة، وصحت بها الأحاديث والآثار، وقد جاء التعبير عن انقطاع الوحي في المرويات بألفاظ متعددة؛ مثل: احتبس، ولبث، واستلبث، ومكث، وأبطأ، وفتر، وفترة الوحي.

وقد رغبت في دراسة هذا الموضوع؛ إذ لم أجد - حسب علمي - من أفرده ببحث مستقل.

ومع العلاقة القوية بين هذه القضية وعلوم القرآن إلا أن كتب علوم القرآن لم تفرد لها حديثاً خاصاً مع إفرادها الوحي في موضوعات خاصة، وقد تذكر انقطاع الوحي - عرضاً - عند الحديث عن أول ما نزل على النبي

وممن تكلم كثيراً عن انقطاع الوحي شراح الحديث عند شرح حديث عائشة في بدء الوحي، وحديث جابر في فترة الوحي وغيرهما، وتكلم عنه المدونون في السيرة النبوية عند كلامهم عن بدء الوحي بالنبي .

وتناوله بصورة أقل المفسرون عند سبب نزول سورة الضحى، وسنورد طرفاً من هذه المصادر في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى.

## هدف البحث:

١- بيان أحوال انقطاع الوحى عن النبي الله الله

٢- بيان أثر انقطاع الوحي في النبي ﷺ وأصحابه من جهة، وأثره في المنافقين والمشركين من جهة أخرى.

٣- أن يطلع الدعاة والمصلحون على أحوال النبي الله وأصحابه مع انقطاع الوحي وموقفهم منه وأثره فيهم، ويستخلصوا العبر والدروس، ويفيدوا من ذلك في حياتهم العلمية والعملية.

## منهج البحث:

سوف أتبع المنهج الاستقرائي الاستنتاجي من خلال استقراء المرويات المتعلقة بانقطاع الوحي عن النبي ، وبيان أحواله وصوره، ثم استنتاج الآثار المترتبة على انقطاع الوحي سواءً على النبي ، أو على الصحابة، أو على المشركين والمنافقين.

#### خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة: فالتمهيد في تعريف الوحى وانقطاعه.

والمبحث الأول: أحوال انقطاع الوحي عن النبي ، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: فترة الوحي.

المطلب الثاني: انقطاع الوحى لأمر يتعلق بالنبي ﷺ.

المطلب الثالث: انقطاع الوحى لأمر يتعلق بالصحابة.

المطلب الرابع: تأخر نزول الوحي على النبي ﷺ في بعض الوقائع.

والمبحث الثاني: آثار انقطاع الوحي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أثر انقطاع الوحى في النبي ﷺ.

المطلب الثاني: أثر انقطاع الوحي في المؤمنين.

المطلب الثالث: أثر انقطاع الوحى في المشركين والمنافقين.

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

والله ولي التوفيق

#### التمهيد

# أولاً: تعريف الوحى وانقطاعه.

الوحي في اللغة ما جمع أموراً ثلاثة: الإعلام، والسرعة، والخفاء، وشواهد العربية على ذلك ٠٠٠.

وشواهد مادة الوحي في القرآن الكريم تفيد هذه المعانى أيضاً؛ مثل: الإلهام الفطري للإنسان في قول الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّر مُوسَىٰ أَنَّ مِصْنَ أَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص١٠٤٦)، وأساس البلاغة (ص٦٦٨)، ومفر دات ألفاظ

القرآن (ص٨٥٨)، والقاموس المحيط (١٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص آية (٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٦٨).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم آية (١١).

﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾''.

وهذه المعاني الثلاثة تجتمع في المعنى الاصطلاحي للوحي:

أما الإعلام فهو من لوازم الوحي، وأما السرعة فقد كان الوحي يأتي النبي بسرعة، فعن الزهري أن مشركي قريش في حادثة الإسراء ذهبوا إلى أبي بكر في، وقالوا: إن صاحبك يقول: إنه قد ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع، قال: أو قال ذلك؟، قالوا: نعم، قال: فأشهد إن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا: تصدقه في أن ذهب إلى بيت المقدس ورجع؟!، قال: نعم أصدقه بها هو أبعد من ذلك في خبر السهاء غدوةً وعشيةً، قال: فسمي الصديق لذلك".

وكان النبي الله يُسأل عن الأمر فيأتيه الوحي من السهاء وهو في مجلسه (٣).

<sup>(</sup>١) سورة مريم آية (١٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق الصنعاني (١/ ٣٢٤)، وفيه انقطاع، وقد وصله الحاكم في المستدرك (٣) تفسير عن الزهري عن عروة عن عائشة على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) انظر أمثلة لذلك فيها يأتي (ص٢٨).

وأما الخفاء؛ فكان الوحي يأتي النبي الله وهو بين أصحابه ويعرفون ذلك من حاله، ولكن لا يسمعون أو يعون ما يخاطبه به الملك.

وعليه فالوحي في اصطلاح العلماء: إعلام الله تعالى من يصطفيه من عباده بواسطة جبريل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ١٠٠٠.

وأما انقطاع الوحي فيراد به: تأخر الوحي عن النبي ﷺ مدة من الزمان ٣٠.

وهو على نوعين:

الأول: انقطاع مطلق، فالوحي لا يتنزل على النبي الله مطلقاً مدة من الزمان.

الثاني: انقطاع مقيد، والوحي هنا لا يتنزل لبيان حادثة معينة مع نزوله في غيرها.

ويأتي التعبير عن انقطاع الوحي في المرويات بألفاظ مختلفة، مثل: احتبس، ولبث، ومكث، وأبطأ، ونحوها، واشتهر إطلاق فترة الوحي على

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهل العرفان (١/ ٥٦)، ومباحث في علوم القرآن للقطان (ص٢٩).

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن للراغب (ص٨٥٨)، وفتح الباري لابن حجر (١/٩).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١/ ٢٧).

انقطاع الوحى الذي أعقب أول البعثة ونزول صدر سورة العلق.

وقد ينقطع الوحي وجبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عن إتيان النبي ، وقد ينقطع الوحي، ويختلف ذلك باختلاف أحوال انقطاع الوحي، وسيأتي بيان هذه الأمور في مواطنها إن شاء الله تعالى.

# ثانياً: حال النبي ﷺ مع الوحي:

من المهم في هذا البحث معرفة طبيعة وحي الله إلى نبيه الله وكيفية تلقيه له، فقد كان للوحى مع النبي الله خصائص؛ منها:

أنه كان يأتي النبي على بغير طلب منه ولا اختيار، وقد يأتيه بصورة مفاجئة، ولم يكن له وقت محدد: لا يومي ولا أسبوعي، وإنها يأتي بالليل والنهار، والسفر والحضر، ومن مباحث المكي والمدني: الليلي والنهاري، والسفري والحضري، والصيفي والشتوي ......

وكان الوحي يأتي النبي الله وهو على حالات متعددة: قائماً وقاعداً ومضطجعاً، وقد قال الله لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها "(١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب فضل عائشة ﴿ اللهِ اللهِ

وعن عائشة في نزول آية الحجاب وفيه أن سودة خرجت لحاجتها، فرآها عمر، فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله في في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرقٌ، فدخلت، فقالتْ: يا رسول الله، إني خرجتُ لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: "إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن»".

ومما يدل على أن النبي لله يكن له اختيار في قبول الوحي أو رده أنه كانت تعتريه حال تلقي الوحي بعض التغيرات التي لا اختيار له فيها بسبب ثقل الوحي، مثل: تغير الوجه واحمراره وتربده وتصبب العرق منه ونحو ذلك، وقد قال عمر لله ليعلى بن أمية: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله وقد أنزل عليه الوحي؟ فرفع عمر طرف الثوب عن وجهه وهو يُوحى إليه، فإذا هو محمر الوجه وهو يغط كغطيط البكر".

وفي حديث عبادة بن الصامت ﷺ قال: كان نبي الله ﷺ إذا أُنزل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ ﴾ (٢٦/٦) برقم (٤٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج (٢/ ٨٣٦) برقم (١١٨٠).

عليه كرب لذلك وتربد له وجهه ٠٠٠٠.

وقال ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه (٠٠).

وأخبرت عائشة أن الوحي ينزل عليه في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً ".

وعن زيد بن ثابت على حين نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن أم مكتوم إلى النبي وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله؛ لو أستطيع الجهاد لجاهدت -وكان رجلاً أعمى -فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله على، وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: ﴿غَيْرُ عَيْرُ اللهُ عَز وجل: ﴿غَيْرُ اللهُ عَن وَجِل: ﴿غَيْرُ اللهُ عَن وَجِل: ﴿غَيْرُ اللهُ عَن وَجِل: ﴿غَيْرُ اللهُ عَن وَجِل: ﴿غَيْرُ اللهُ عَن وَجِل.

(١) أخرجه مسلم في كتاب الحدود (٣/ ١٣١٦) برقم (١٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحى (١/ ٤) برقم (٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١/ ٢) برقم (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية (٩٥)، والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله (٥/ ١٨٢) برقم (٤٥٩٢).

وأما المتنزل بالوحي وهو جبريل عَلَيْهِ السَّكَمُ فقد كان للنبي ﷺ علاقة خاصة به، مبناها على المحبة والتقدير والاحترام، ويتجلى ذلك من خلال الآتى:

النبي الله يتحرى لقاء جبريل ويتشوف له، وقال له مرةً: " ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟! "، فنزل قول الله تعالى: ﴿ وَمَا نَكُنَزُلُ إِلَا بِأَمْرِ رَبِكَ لَهُ, مَا بَكُن أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ مِنرَبُك نَشِيئًا ﴾ ...

ولم يكن هذا التشوف والترقب من النبي الشخص جبريل فحسب، وإنها كان فرحاً وانتظاراً لما يلقيه جبريل من الوحي الذي هو بمثابة الروح للنبي في وكذلك أوَحَيْناً إليّك رُوحًا مِّن أَمْرِنا في، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله العمر في: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله في يزورها، فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك ؟!؛ ما عند الله خير لرسوله في، ولكن أبكي فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله في، ولكن أبكي

<sup>(</sup>۱) سورة مريم آية (٦٤)، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَمَانَـٰنَزَٰلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكً لَهُ مَا بَـٰيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا ﴾ (٧/ ٢٣٧) برقم (٤٧٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى من الآية (٥٢).

أن الوحى قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها ٠٠٠٠.

Y – وكان النبي الإذا التقى جبريل يُرى أثر ذلك في نشاطه للعبادة ومسارعته للخير، ويصف ابن عباس حال النبي عند لقاء جبريل، فيقول: كان النبي الجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة".

فبالإضافة إلى فضيلة الشهر والصيام وأثرهما في جود النبي على الخير، فإن جوده يتضاعف ويزداد لأمرين مهمين:

الأول: أثر سماع الوحي مباشرة من جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ وهذا آكد الأمرين.

الثاني: مخالطة جبريل ومدارسته القرآن ، وقد نبه النووي (٦٧٦)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة (٤/ ١٩٠٧) برقم (٢٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، باب كيف كان بدء الوحي (١/ ٤) برقم (٦).

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري للقسطلاني (١/ ٦٠).

إلى هذا، وأن ملاقاة الصالحين لها أثر في زيادة الجود والخير٠٠٠.

" – كان النبي شي يمتنع من أكل الثوم والبصل، وعلل ذلك بأنه يناجي جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ ففي حديث جابر بن عبد الله أن النبي شي قال: " من أكل ثوماً، أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته "، وإنه أي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحاً، فسأل عنها، فأخبر بها فيها من البقول، فقال: قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلها رآه كره أكلها؛ قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي "".

وفي بعض الأحاديث أن النبي على قال لأصحابه: " كلوه، فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أوذى صاحبي "".

ومع كل ما سبق فمحبة النبي الله للوحي وتشوفه لنزوله، ومحبته لجبريل المتنزل بالوحي ورعايته لحقه لم يكن لها أثر في نزول الوحي وانقطاعه، فمجيء الوحي وانقطاعه من عند الله وحده.

<sup>(</sup>۱) شرحه لصحيح مسلم (۱۵/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث (١/ ٢٠٧) برقم (٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في أبواب الأطعمة (١٠٧/٦) برقم (١٨١١)، وابن ماجه في كتاب الأطعمة (١٨١٦) برقم (٢٨١٧٤) كلهم الأطعمة (٢/١١٦) برقم (٢٨١٧٤) كلهم من حديث أم أيوب المسلم.

# المبحث الأول أحوال انقطاع الوحي عن النبي ﷺ

كان القرآن الكريم ينزل على النبي شي منجهاً على الأيام والليالي ولم ينزل جملة واحدة؛ دل لذلك قول الله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِنَقْرَاهُم عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزيلاً ﴾ (١) ، ومن قرأ فَرَّقْنَاهُ بتشديد الراء (١) ، فمعناه: " أنزلناه شيئاً بعد شيء، لا جملة واحدة، ويتناسق هذا المعنى مع قوله: ﴿ فَرَقَنَهُ لِنَقْرَاهُم عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُثٍ ﴾ وهذا كان بها أراد الله من نزوله بأسباب تقع في الأرض من أقوال وأفعال في أزمان محدودة معينة "(١).

ونزول القرآن مفرقاً من خصائصه التي أُختص بها بين الكتب

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية (١٠٦).

<sup>(</sup>۲) قرأ بها ابن عباس وقتادة وابن محيصن وغيرهم، انظر: جامع البيان (۱۱۳/۱۵)، والحدر الوجيز (٥/ ٥٥٥)، واتحاف فضلاء البشر (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٥/٥٥٥)، وقد ذكر ابن عاشور أن معنى فَوَقْتَهُ [بالتخفيف] جعلناه فَرْقاً، أي أنزلناه منجاً مفرقاً غير مجتمع صبرة واحدة، يقال: فرق الأشياء إذا باعد بينها، وفرق الصبرة إذا جزأها، ويؤكد هذا المعنى مجيء فعل: وَنَزَلْنَهُ المضاعف وعطفه على فَرَقَتُهُ، ثم تأكيده بالمفعول المطلق إشارة إلى تفريق إنزاله، التحرير والتنوير (١٥/ ٢٣١)، وبهذا تجتمع القراءتان على معنى نزول القرآن مفرقاً منجاً، والله أعلم.

السابقة، وهذا من الأمور المشتهرة بين العلماء، وقد دل لذلك أدلة عديدة؛ من أصرحها آية الفرقان: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَيَحَدَةً كَا لَكُ لِنَّبَيِّتَ بِهِ فَوَادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ (١)، ووجه دلالة الآية على وصوصية القرآن في إنزاله مفرقاً أن الله تعالى لم يكذب الكفار فيها ادعوا من نزول الكتب السابقة جملة، بل أجابهم ببيان الحكمة في نزول القرآن مفرقاً، ولو كان نزول الكتب السابقة مفرقاً كالقرآن لرد عليهم بالتكذيب، ولأخبر ولو كان نزول الكتب السابقة مفرقاً كالقرآن لرد عليهم بالتكذيب، ولأخبر أن التنجيم هو سنة الله فيها أنزل على الأنبياء من قبل ، كما رد عليهم بقوله: ﴿ وَمَا آرُسَلُنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَكِينَ إِلّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطّعكم وَيَعْشُونَ فِي الْأَسْواقِ الله وَقَالُواْ مَالِ هَذَا السّولِ ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرّسُولِ يَأْكُونَ الطّعَامُ وَيَعْشِي فِ الْأُسْواقِ ﴾ (١) ؛ حين طعنوا على الرسول ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرّسُولِ يَأْكُونَ الطّعَامُ وَيَعْشِي فِ الْأَسْواقِ الله الله السول ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرّسُولِ يأَكُونَ الطّعَامُ وَيَعْشِي فِ الْأَسْواقِ الله الله وقالُواْ مَالِ هَذَا الرّسُولِ يأَكُلُ الطّعَامُ وَيَعْشِي فِ الْأَسْواقِ ﴾ (١) .

ونزول القرآن مفرقاً إن صحت تسميته انقطاعاً ليس من مسائل البحث هنا، لأنه أمر اعتيادي في الوحي ونزول القرآن الكريم، وإنها الكلام في تأخر نزول الوحي لسبب ما مع تشوف النبي وأصحابه وترقبهم لنزوله، وهو ما سنتحدث عنه في المطالب الآتية:

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية (٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان من الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان من الآية (٧)، وانظر مناهل العرفان (١/ ٤٦).

## المطلب الأول: فترة الوحي.

الفترة في اللغة: الانقطاع والسكون (١)، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَهُلَ اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَهُلَ اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَهُلَ اللهُ عَلَى فَتَرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ (٢) ، أي انقطاع من الرسل، وسميت فترة لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عَلَيْهِ السَّلامُ من غير انقطاع إلى زمن عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ، ولم يكن بعد عيسى سوى رسولنا ﷺ (٣).

واشتهر بين العلماء إطلاق فترة الوحي على الفترة التي وقعت للنبي على بعد أول لقاء بجبريل عَلَيْهِ السَّكَمُ وبعد نزول صدر سورة العلق، وقد حدث النبي على بنفسه عن هذه الفترة، فعن جابر بن عبد الله انه سمع موتاً رسول الله على يقول: " ثم فتر عني الوحي فترة، فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السهاء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي

<sup>(</sup>۱) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص٦٢٢)، ولسان العرب (٥/ ٣٣٤٠)، والقاموس المحيط (ص٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية (١٩).

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل للبغوي (٣/ ٣٤).

بين السهاء والأرض، فجئثتُ منه فرقاً (۱)، فرجعت، فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنذِر (١) وَرَبَّكَ فَكَبِرُ فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ اللهِ قُرُ فَأَنذِر اللهِ تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ اللهِ عَلَامِ اللهِ عَلَامِ وَرَبَّكَ فَكَبِرُ اللهِ عَلَامِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

وفي حديث عائشة عن بدء الوحي: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي هي النبي الله الغنا -حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد؛ إنك رسول الله حقاً، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، فقال له مثل ذلك.

<sup>(</sup>۱) فجئثت بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمير، وجاءت بلفظ: فجثثت بعد الجيم ثاءان مثلثتان، وهما بمعنى واحد؛ أي: فزعت ورعبت، شرح النووى على مسلم (۲/۲۰۲-۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر الآيات (١-٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي (١/٤) برقم (٤)، ومسلم في كتاب الإيهان (١/٣٤) برقم (٢٥٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة (٨/ ٦٧) برقم (٢٩٨٢)، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري (٢١/ ٣٥٩) أن قوله: فترة حتى حزن النبي فيها بلغنا .... زيادة في رواية معمر عن الزهري، وقد رواه عقيل

#### مدة هذه الفترة.

اختلف في مدة هذه الفترة على أقوال:

القول الأول: أنها كانت ثلاث سنين، ونُسب هذا القول للشعبي (ت٥٠١)، فعنه قال: أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة، فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء، ولم ينزل القرآن، فلها مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فنزل القرآن على لسانه عشرين: عشراً بمكة، وعشراً بالمدينة، فهات وهو ابن ثلاث وستين (١).

وعزا ابن حجر هذا القول لابن إسحاق (ت١٥١)(٢).

القول الثاني: أن الفترة كانت سنتين ونصفاً، نسبه ابن كثير

ويونس عن الزهري بدونها، والقائل: " فيها بلغنا " الزهري، وقد أخرج البخاري الحديث في بدء الوحي (١/٣) من رواية الليث عن عقيل عن الزهري بدون هذه الزيادة، وكذا أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٢٢٣)، ومسلم في صحيحه (١/ ١٤٣ – ١٤٣) من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (1/17) سعد (١/ ١٢٧)، و دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٢٧)، والذي في المطبوع من سيرة ابن إسحاق (١/ ١٧٩)، والسيرة النبوية لابن هشام (١/ ٢٤١) إطلاق الفترة دون تحديدٍ بمدة، وسيأتي كلام الصالحي حول هذا العزو.

(ت٧٧٤) إلى بعضهم (١)، ومال إليه السهيلي (ت٥٨١) وقال: "جاء في بعض الأحاديث المسندة أنها كانت سنتين ونصف سنة "(٢)، وهو يشير إلى رواية الشعبي السابقة كها أفاده ابن حجر (ت٥٢٦) لكنه أسقط من الثلاث سنين مدة الرؤيا وهي ستة أشهر، وأراد السهيلي الجمع بين قول أنس: إن النبي محث بمكة عشر سنين، وقول ابن عباس: إنه مكث ثلاث عشرة سنة، وقال: "كان قد ابتدئ بالرؤيا الصادقة ستة أشهر، فمن عدمة الفترة، وأضاف إليها الأشهر الستة كانت كها قال ابن عباس، ومن عدها من حين همي الوحي وتتابع -كها في حديث جابر- كانت عشر سنين "(١٤).

غير أن هذين القولين في مدة فترة الوحي ضعيفان لما يأتي:

أ – أن رواية الشعبي التي اعتمد عليها القولان مرسلة، ولذا أكد ابن حجر بأن ما اعتمد عليه السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت (٥).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٤/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ٢٧، ١٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١/ ٢٧).

ب- أن ما روي عن الشعبي معارض بها روي عن ابن عباس أن الفترة كانت أياماً (١) كها سيأتي.

ج - الأظهر - والله أعلم - أن المراد بهذين القولين الفترة التي سبقت نزول الوحي ولقاء جبريل بالنبي في غار حراء، وما نتكلم عنه الفترة التي تلت نزول الوحي على النبي في الغار، والذين ذكروا هذين القولين ذكروهما هنا.

فها ذكره الشعبي من بدايات الوحي وإرهاصاته حيث قُرن إسرافيل فيها بالنبي على قبل تنزل جبريل بشيء من القرآن، وقد مر بالنبي المرهاصات عديدة قبل نزول الوحي عليه هذه إحداها، ومنها ما ذكرته عائشة في حديث بدء الوحي، وأن أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، وقد ذكر بعض العلماء أنها استمرت ستة أشهر استنباطاً من حديث: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة"(۲).

ومنها تسليم الحجر والشجر عليه قبل البعثة، وقد قال ﷺ: " إني

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (٨/ ٦٨) برقم (٦٩/٩٦)، وانظر في تحديد المدة ونقدها فتح الباري (٦٢/ ٢٦٤).

## لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن"(١).

وكانت هذه الإرهاصات لتأنيس النبي الله وتهيئته لتقبل الوحي ونزول القرآن وليكون مستعداً لذلك.

د - أن رواية الشعبي - إن صححناها - ليس فيها التصريح بذكر فترة الوحي غاية ما فيها اقتران إسرافيل بالنبي ، ثم جبريل، بل إن الشعبي صرح بأنه لم ينزل على النبي في هذه المدة شيء من القرآن مما يدل على أنها قبل نزول شيء من القرآن، وهذه المدة إن سميت فترة - تجوزاً - فلهدؤها وسكونها إذا قورنت بنزول الوحي والقول الثقيل وحمي الوحي وتتابعه، لا أن هناك وحياً نزل ثم فتر، وهو ما نتحدث عنه.

قال الصالحي (ت٩٤٢): "وقع في بعض النسخ القديمة من الفتح وتبعه الشيخ (٢) وشيخنا القسطلاني في شرحيها أن الإمام أحمد روى في تاريخه عن الشعبي أن فترة الوحي كانت ثلاث سنين، وأن ابن إسحاق جزم بذلك، قلت [أي الصالحي]: وهذا وهم بلا شك، وعزو ذلك لجزم ابن إسحاق أشد، وكأنَّ الحافظ قلّد في ذلك ولم يراجع التاريخ المذكور، فإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة في كتاب الفضائل (١٧٨٢/٤) برقم (٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) يريد به جلال الدين السيوطي كما بينه في مقدمة كتابه: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (١/ ٥).

الموجود فيه وفي الطبقات لابن سعد ودلائل البيهقي عن داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة، فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء، ولم ينزل عليه القرآن على لسان، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة "(۱).

هـ - أن حديث عائشة في بدء الوحي صريح في أن فترة الوحي كانت بعد نزول صدر سورة العلق في غار حراء، وقالت في آخره: وفتر الوحي، ويشهد له حديث جابر عن النبي وهو يحدث عن فترة الوحي، وفيه: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي بين السهاء والأرض، وهو صريح الدلالة في أن النبي قد سبقت له رؤية الملك، ولذا عرفه وأخبر أنه الذي جاءه في غار حراء المرة الأولى(٢).

وهذا ظاهر ولا يشكل عليه سوى ما علق به ابن كثير على القول الثاني بقوله: " والظاهر -والله أعلم -أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل كما قال الشعبي وغيره، ولا ينفي هذا تقدم إيحاء جبريل إليه أولاً: ﴿ اَقُرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ ، ثم حصلت الفترة التي اقترن معه ميكائيل، ثم اقترن به

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٦/ ٢٥٨-٢٥٩).

جبريل بعد نزول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ﴿ لَا قُرُ فَأَنذِرُ ﴿ وَرَبَكَ فَكَيْرُ ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَأَهْجُرُ ﴾ ، ثم حمى الوحى بعد هذا وتتابع "(١).

وفيها قاله ابن كثير نظر فإن المدة التي اقترن فيها إسرافيل كانت قبل الوحي ونزول شيء من القرآن، وكانت من مبادئ النبوة، كها كانت الرؤيا الصالحة، وفي حديث عائشة: أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي هذه المدة وكل به إسرافيل، وكان على غار حراء، وكان إسرافيل يلقي إليه الكلمة بسرعة ولا يقيم معه تدريجاً له وتمريناً إلى أن جاءه جبريل فعلمه بعدما غطه ثلاث مرات، وهذا ما ذكره ابن كثير (۲).

القول الثالث: أن فترة الوحي كانت شهراً، واستدل له بإحدى روايات حديث جابر، وفيها: جاورت بحراء شهراً(۲)، قال القاري (ت٤٠١): " فيه إشعار بأن أيام الفترة كانت شهراً"(٤).

القول الرابع: أنها كانت أياماً ، وقد جاءت مطلقة عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٤/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجها مسلم في كتاب الإيمان (١/ ١٤٤) برقم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (١٠/ ٥٢٧).

قال: إن رسول الله الله الله الله الوحي بحراء مكث أياماً لا يرى جبريل، فحزن لذلك حزناً شديداً حتى كان يغدو إلى ثبير مرة، وإلى حراء مرة يريد أن يلقي نفسه منه، فبينا رسول الله الله كذلك عامداً لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صوتاً من السهاء، فوقف رسول الله الله فزعاً للصوت، ثم رفع رأسه، فإذا جبريل على كرسي بين السهاء والأرض متربعاً عليه؛ يقول: يا محمد، أنت رسول الله حقاً، وأنا جبريل، قال: فانصرف رسول الله الله وقد أقر الله عينه، وربط جأشه، ثم تتابع الوحى بعد وحمى (۱).

ومنهم من عينها فقال بعضهم: أربعون يوماً روي عن ابن عباس، وقال آخرون: خمس عشر ليلة (٢).

ومال إلى أنها كانت أياماً ابن حجر وغيره $^{(7)}$ .

وإذا استبعدنا القول الأول والثاني بناءً على أن المراد بهما ما قبل نزول الوحي، وأن المدة المذكورة من باب تهيئة النبي لنزول القرآن، فإن القول الثالث والرابع يمكن التقاؤهما بأن فترة الوحي بعد أول نزول للقرآن كانت أياماً، ويبقى الخلاف في تحديد تلك الأيام بدقة، والأظهر أنها

<sup>(</sup>١) رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ١٣١)، وسيأتي الكلام عن هذه الرواية قريباً.

<sup>(</sup>٢) انظر الأقوال في: سبل الهدى والرشاد (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٨/ ٧١٠)، وسبل الهدى والرشاد (٣٦٣/٢)، والتحرير والتنوير (٣٦٠)، والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لأبي شهبة (١/ ٢٦٤).

لم تدم طويلاً لأنه الأليق بحال النبي ﷺ ومنزلته عند ربه والله أعلم (١).

## أول ما نزل بعد فترة الوحي:

يرى ابن إسحاق أن الذي نزل بعد فترة الوحي سورة الضحى، قال في مغازيه وهو يتحدث عن بدء الوحي: ثم فتر الوحي عن رسول الله فترة من ذلك حتى شقّ ذلك عليه، فأحزنه، فجاءه جبريل بسورة الضحى (٢).

والصحيح أن أول ما نزل صدر سورة المدثر كما هو صريح في حديث جابر، وهو ما أكده النووي عند شرح الحديث من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر قال رسول الله وهو يحدث عن فترة الوحي، فعقب بقوله: " وأما ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلمُنَزِّرُ ﴾ فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع منها: قوله: وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال: فأنزل الله تعالى : ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلمُدَّرِّرُ ﴾، ومنها قوله ﷺ: " فإذا الملك الذي جاءني بحراء "، ثم قال: فأنزل الله تعالى ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلمُدَّرِّرُ ﴾، ومنها قوله : " ثم تتابع الوحي "

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (١/ ٢٤١).

يعني بعد فترته، فالصواب أن أول ما نزل ﴿ أَقُرأُ ﴾، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴾"(١).

وأما سورة الضحى فكان نزولها بعد فترة أخرى غير هذه التي كانت في بدء الوحي، فعن جندب بن عبدالله البجلي في قال: اشتكى رسول الله في فلم يقم ليلتين، أو ثلاثاً، فجاءت امرأة، فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَٱلضَّحَىٰ اللهُ وَٱلْتَالِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ (١).

وقد استبعد ابن كثير قول ابن إسحاق ورده بها جاء في الصحيحين أن أول القرن نزولاً بعد فترة الوحي ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّتِّرُ ﴾ (٣).

قال ابن حجر: " والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أياماً، وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً فاختلطتا على بعض الرواة "(٤).

وعليه تكون سورة الضحى من أوائل ما نزل بعد فترة الوحي

<sup>(</sup>١) شرحه على مسلم (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، وانظر مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٦/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٨٦/٦) برقم (٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٤/ ٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٧١٠).

وليست أول ما نزل، وتفارق الفترة الأولى في مدتها.

وقد أكد ابن عاشور (ت١٣٩٣) ما ذكره ابن حجر من أن نزول سورة الضحى كان بعد فترة ثانية للوحي غير الفترة الأولى التي نزلت بعدها سورة المدثر، لكنه يرى أنها بقيت نحواً من اثني عشر يوماً، وكان سببها الرفق بالنبي الله كي تستجم نفسه وتعتاد قوته تحمل أعباء الوحي (١).

والمذكور في حديث جندب أن النبي اشتكى، فلعل الوحي انقطع في هذه الفترة بسبب شكوى النبي الله وكي تستجم نفسه، فيكون ذلك موافقاً لما ذكره ابن عاشور، والله أعلم.

ومما تقدم نستنتج أن فترة الوحى في أوائل البعثة وقعت مرتين:

الأولى بعد أول لقاء بين النبي الله وجبريل وبعد نزول سورة العلق، ونزل بعد هذه الفترة سورة المدثر.

والثانية بعد مضي وقت من البعثة ونزول سور من القرآن، ونزل بعدها سورة الضحى.

### المدة بين الفترتين:

قدر ابن عاشور في التحرير والتنوير المدة بين الفترتين بنحو عشر

<sup>(</sup>١) انظر التحرير والتنوير (٣٠/ ٣٩٦).

سور بناءً على أن ترتيب سورة الضحى في النزول الحادية عشرة (١).

ويبدو – والله أعلم – أن الفترة الثانية وقعت بعد الجهر بالدعوة، فقد أقام النبي بعد أمره بالدعوة في سورة المدثر ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياً، ثم نزل عليه ﴿ فَاصَدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ (٢)، ومما يدل لذلك أن أمر النبي على حين الفترة الثانية قد ذاع وناصبه المشركون العداء، فقد قالت له امرأة من المشركين، وورد في بعض الروايات تسميتها بأم جميل امرأة أبي لهب (٣)؛ قالت له: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، وفي رواية فقال المشركون: قد وُدِّعَ محمد إني المراثة أبي لهب (١)؛ قال المشركون: قد وُدِّعَ محمد (١).

وعليه فالفترة الأولى بعد أول لقاءٍ بجبريل، والثانية بعد الجهر بالدعوة وانتشار خبرها بين أهل مكة.

## مجيء جبريل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ فِي فترة الوحي.

أشار ابن حجر إلى أن المراد بفترة الوحي بين نزول (اقرأ) و (أيها

(٢) سورة الحجر آية (٩٤)، وانظر زاد المعاد لابن القيم (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الفتح هدي الساري (ص ٣١٩)، وفتح الباري (٣/ ٩، ٨/ ٧١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجها مسلم في كتاب الجهاد والسير (٣/ ١٤٢١) برقم (١٧٩٧).

وكأن ابن حجر استنبط ذلك من حديث جابر في فترة الوحي وقوله في الحديث: فحمي الوحي وتتابع، قال ابن حجر: "أي: جاء كثيراً، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور إذ لم ينته إلى انقطاع كلي، فيوصف بالضد وهو البرد "(۲).

ويشهد لذلك ما ذكره الزهري بلاغاً في فترة الوحي أن النبي الله كلما أوفى بذروة جبل كي يلقي بنفسه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، فقال له مثل ذلك.

وقد تعقب الصالحي ابن حجر بها جاء عن ابن عباس والزهري أن رسول الله على لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياماً لا يرى جبريل، فحزن لذلك حزنا شديداً (٣).

غير أن رواية ابن عباس هذه ليست صحيحة، ففيها محمد بن عمر

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد (٢/ ٣٦٣).

الواقدي (ت٧٠٠) وهو متروك الحديث (١)، وعلى فرض قبولها فإن الذي يظهر منها أن جبريل انقطع عن إتيان النبي ، فحزن لذلك، فعاود جبريل التبدي له دون أن يوحي إليه بشيء من القرآن لتطمئن نفسه ويهدأ روعه، وهو ما جاء صريحاً في رواية الزهري السابقة، وكلام ابن حجر سليم من هذه الحيثية.

## المطلب الثاني: انقطاع الوحي لأمر يتعلق بالنبي ﷺ.

يختلف هذا المطلب عن سابقه، فالانقطاع هناك في بداية البعثة وبدء نزول القرآن، وابتداؤه من الله رفقاً بالنبي هي أما الانقطاع هنا فكان بعد حمي الوحي وتتابعه، وسببه وقوع أمر من النبي هي يتأخر نزول الوحي بسببه، وله صور:

# الصورة الأولى: عتاب النبي ﷺ.

ذكر كثير من المفسرين عند قول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ ۚ إِنِّ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ ۚ إِنِّ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ ۚ إِنَّا اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ ۚ إِنَّا اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ ۚ إِنَّا اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ ۚ إِنَّ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولُنَ لِشَائَ ۚ إِنَّا اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولُنَ لِشَائًا عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولُنَ لِشَائًا عَالِهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا نَقُولُنَ لِشَائًا عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّه

<sup>(</sup>۱) انظر عنه: المجروحين لابن حبان (۲/ ۳۰۳)، وميزان الاعتدال (٥/ ١٠٨)، وتقريب التهذيب (ص٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف (٢٣-٢٤).

نزولها عتاب الله تعالى نبيه على حين سأله المشركون - بإيعاز من اليهود - ثلاثة أسئلة، فقال: أخبركم غداً، ولم يقل: إن شاء الله، فلبث الوحي خمس عشرة ليلة:

قال الطبري: "هذا تأديب من الله عز ذكره لنبيه على عهد إليه ألا عيرم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة، إلا أن يصله بمشيئة الله، لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، وإنها قيل له ذلك فيها بلغنا من أجل أنه وعد سائليه عن المسائل الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيها مضي...... فاحتبس الوحي عنه فيها قيل من أجل ذلك خمس عشرة، حتى حزنه إبطاؤه، ثم أنزل الله عليه الجواب عنهن، وعرف نبيه سبب احتباس الوحي عنه، وعلمه ما الذي ينبغي أن يستعمل في عداته، وخبره عها يحدث من الأمور التي لم يأته من الله بها تنزيل "(۱).

وقال ابن عطية (ت ٢٥٥): "عاتب الله تعالى فيها نبيه على قوله للكفار: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم، ولم يستثن في ذلك، فاحتبس عنه الوحي خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه، وأرجف الكفار به، فنزلت

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۵/ ۲۲۳–۲۲۶).

عليه هذه السورة مفرجة "(١).

ومستندهم في ذلك ما رواه ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس أن قريشاً بعثت نفراً إلى أحبار يهود بالمدينة بشأن النبي هي، فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان من أمرهم؟، فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طواف، بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبؤه؟، وسلوه عن الروح ما هو؟، فإن أخبركم بذلك، فإنه نبي فاتبعوه، وإن هو لم يخبركم، فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم، فجاءوا رسول الله فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم، فجاءوا رسول الله في فقالوا: يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله في أخبركم غداً بها سألتم عنه "، ولم يستثن فانصر فوا عنه، فمكث رسول الله في خس عشرة ليلة، لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً، ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة، وقالوا: وعدنا محمد غداً، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله

<sup>(</sup>۱) المحرر الوجيز (٥/ ٥٩٠)، وانظر: معالم التنزيل (٥/ ١٦٢)، وزاد المسير (٥/ ١٢٧)، وتفسير ابن كثير وتفسير الرازي (٧/ ٤٥٠)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٤٠٠٢)، وتفسير ابن كثير (٥/ ١٤٥)، وفتح القدير (٣/ ٢٧٨)، وروح المعاني (١٥/ ٢٤٧)، والتحرير والتنوير (٥/ ٢٩٥).

عَنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبرائيل عَلَيْهِ أَلْسَلَامُ من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف(١).

وقد نقل الثعلبي (ت٤٢٧) والبغوي (ت٥١٦) عن المفسرين أن الوحي احتبس هنا، فقال المشركون: إن محمداً ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله تعالى سورة الضحي (٢).

وهذا القول ليس له سند صحيح، وهو يعارض ما تقدم من حديث جندب الصحيح في سبب نزول سورة الضحى، قال ابن حجر: " ذكر سورة الضحى هنا بعيد، لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقارباً، فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرى، وكل منها لم يكن

- (Y74 /Y) = -ti (ext. à = -ti (x5\*/x5) = ti ( + -ti(x) +

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في جامع البيان (۱۰/ ۱۶۳)، والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۲۲۹) عن ابن إسحاق، وفيه رجل مجهول، وهو في سيرة ابن هشام (۱/ ۳۰۰)، ولبعض هذا الحديث شواهد في: صحيح البخاري (۵/ ۲۲۸)، ومسند أحمد (۱/ ۲۵۵) وسنن الترمذي (۸/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان (١٠/ ٢٢٢)، ومعالم التنزيل (٨/ ٤٥٣)، وعزاه ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٧١٠) لسيرة ابن إسحاق، ولم أجده في سيرة ابن هشام، ولا في المطبوع من سيرة ابن إسحاق.

في ابتداء البعث، وإنها كان بعد ذلك بمدة، والله أعلم "(١).

## الصورة الثانية: وجود مانع في بيت النبي ﷺ.

عن بريدة شه قال: احتبس جبريل عليه على النبي شه، فقال له: ما حبسك ؟!، قال: إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب(٢).

وعن عائشة على قالت: واعد رسول الله على جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا، فألقاها من يده، وقال: «ما يخلف الله وعده ولا رسله»، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: «يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا؟!» فقالت: والله، ما دريت!، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله على: «واعدتني فجلست لك فلم تأت!»، فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة (٣).

وعن ميمونة ﴿ أَن رسول الله أصبح يوماً واجماً ، فقلتُ: يا رسول الله ، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم ، فقال: " إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني " ، قال: فظل رسول

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٥/٣٥٣)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٤٥): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة (٣/ ١٦٦٤) برقم (٢١٠٤).

الله على ذلك على ذلك ، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا ، فأمر به فأخرج ، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه ، فلما أمسى لقيه جبريل ، فقال له: " قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة " ، قال: أجل ؛ ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله على يومئذ فأمر بقتل الكلاب ، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ، ويترك كلب الحائط الكبر (١).

قال النووي: "قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطاناً كما جاء به الحديث، والملائكة ضد الشياطين، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ولأنها منهي عن اتخاذها؛ فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته، وصلاتها فيه، واستغفارها له، وتبريكها عليه وفي بيته، ودفعها أذى للشبطان "(۱).

واحتباس جبريل عن النبي هنا كان قصيراً فلم يعدُ يوماً واحداً، فلم زال السبب وهو وجود الكلب لقي النبي ، وأيضاً فهذا الاحتباس ليس خاصاً بجبريل بل هو عام للملائكة جميعاً، وقد جاء في الحديث: «لا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة (٣/ ١٦٦٤) برقم (٢١٠٥).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٨٤)، وانظر فتح الباري (١٠/ ٣٨١).

#### تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة "(١).

ومن لوازم احتباس جبريل عن النبي الله الوحي لأن جبريل واسطته.

الصورة الثالثة: انقطاع الوحي بسبب مرض النبي هي، وتقدم حديث جندب هيأن النبي هي اشتكى فلم يقم ليلة، أو ليلتين، أو ثلاثاً، فجاءت امرأة، فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَالضُّحَىٰ اللهُ وَالشُّحَىٰ اللهُ وَالسُّحَىٰ اللهُ عَنْ وَجَلَ : ﴿ وَالشَّحَىٰ اللهُ وَالسَّحَىٰ اللهُ وَالسَّمَىٰ اللهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وهذا الانقطاع وقع للنبي في أوائل البعثة، وسببه مرض النبي في أوائل البعثة، وسببه مرض النبي في فاحتبس الوحي عنه أياماً رفقاً به وكي تستجم نفسه، فأرجف المشركون بسبب ذلك وقد تقدم الكلام عليه.

#### المطلب الثالث: انقطاع الوحى لأمر يتعلق بالصحابة.

قد يكون احتباس جبريل عَلَيْهِ السَّكَمُ عن النبي الله لعارض يتعلق بأصحابه، فعن ابن عباس عن النبي الله أن جبرائيل أبطأ عليه، فذكر له

ذلك، فقال: "ولم لا يبطئ عني وأنتم حولي لا تستنون، ولا تقلمون أظفاركم، ولا تقصون شواربكم، ولا تنقون رواجبكم ؟! "(١).

وإبطاء جبريل عن النبي بي بسبب عدم أخذ بعض الصحابة بأسباب الطهارة والنظافة والرائحة الطيبة من الاستياك وتقليم الأظفار وقص الشوارب وإنقاء الرواجب، وهي ما بين عقد الأصابع من داخل، واحدها راجبة (٢).

المطلب الرابع: تأخر نزول الوحي على النبي ﷺ في بيان بعض الوقائع.

الأصل في الحادثة أنها إذا وقعت لم يمض قت إلا وينزل الوحي ببيانها،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱/ ۲۶۳) ، والطبراني في المعجم الكبير (۱۱/ ۳۶۱) ، وحسن إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند (٤/ ٣٢) ، لكن في إسناده أبو كعب لا يعرف ، وثعلبة بن مسلم الخثعمي لم يوثقه غير ابن حبان، قال ابن حجر: مستور ، انظر: تهذيب التهذيب (۱/ ۲۷۳) ، وتقريب التهذيب (0/ 170) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 170): " فيه أبو كعب مولى ابن عباس، قال أبو حاتم: لا يعرف إلا في هذا الحديث ، ورواه الطبراني ورجاله ثقات " ، وللحديث شاهد عن مجاهد مرسلاً ، عزاه في الدر المنثور (1/ 170) إلى ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر، وفي معناه الأحاديث الآمرة باجتناب ما تتأذى منه الملائكة.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٩٧).

ولذلك يأتي في روايات أسباب النزول التعقيب بالفاء؛ فنزلت، أو فنزل ونحوهما المشعرة بالتعقيب المباشر دون تراخ، وأحياناً يأتي التنصيص بالنزول المباشر بعد الحادثة، ومن أمثلته:

النبي في نفس المجلس، فعن عائشة قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل النبي في نفس المجلس، فعن عائشة قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني الأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى على بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله في، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كَبِرَتْ سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك!، قالت: في برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قُولُ الَّي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ الله

Y - وعن عبد الله بن عمر عن أن رجلاً من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فقال له عوف: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله عنه،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲/ ۲۲۷) برقم (۲۲۲۰)، والنسائي في سننه (۲/ ۱۲۸) برقم (۳٤٦٠)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۱) برقم (۲۰۲۳)، واللفظ له، وأحمد في المسند (۲/ ۲۶)، ورواه البخاري معلقاً مختصراً في كتاب التوحيد، باب وكان الله سميعاً بصيراً (۱۲۷/۸) برقم (۸/ ۱۲۷).

(١) رواه ابن جرير في جامع البيان (١١/ ٥٤٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨٢٩). ومن أمثلته في غير القرآن:

حديث أبي هريرة على قال: جاء رجل إلى النبي أو هو يخطب على المنبر فقال: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟، قال: نعم، ثم سكت ساعة، قال: أين السائل آنفاً؟، فقال الرجل: ها أنا ذا، قال: ما قلت؟، قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر؛ أيكفر الله عني سيئاتي؟، قال: " نعم إلا الدين سارني به جبريل آنفاً "، رواه النسائي في سننه (٦/ ٣٣ – ٣٤)، ورواه أحمد في المسند (١٤ / ٣٣ – ١٤) من حديث عبدالله بن جحش أبي وهو بنحوه عند مسلم في كتاب الإمارة (٣/ ١٥٠١) برقم (١٨٨٥) من حديث أبي قتادة الله ...

وحديث أنس ها قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله ها، وهو في أرض يخترف، فأتى النبي ها، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فها أول أشراط الساعة؟، وما أول طعام أهل الجنة؟، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟، قال: أخبرني بهن جبريل آنفاً، قال: جبريل؟!، قال: نعم، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: (مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ ها ... الحديث؛ أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير باب قوله: (مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ها (٥/ ١٤٨) برقم (٤٤٨٠).

وقد تقع بعض الحوادث التي تحتاج إلى بيان ويتأخر نزول الوحي بشأنها مع رغبة النبي وأصحابه وترقبهم وتلهفهم لنزول الوحي بشأنها حتى إنهم ليستبطئون نزول الوحى، ومن أمثلته:

1 -حديث عائشة و الإفك، قالت: فقدمتُ المدينة، فاشتكيت حين قدمنا شهراً، والناس يُفيضُون في قول أهل الإفك، وفيه: أن النبي الله دعا علياً وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، يستشيرهما في فراق أهله، ولا أشعر بشيء من ذلك، وفي بعض الروايات: وقد مكث شهراً لا يُوحى إليه في شأني شيء (١).

٢ - توبة الله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وقد جاء التصريح بأن النبي الله أرجأ أمرهم وتوبتهم إلى الله، ففي حديث كعب بن مالك حين اعتذر إلى النبي الله أنه قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضى

(۱) أخرجه البخاري بطوله في مواضع من صحيحه، منها: كتاب التفسير، باب ﴿ لَوْلا إِذَ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِمٍ مَ خَيْرًا ﴾ (٦/٥) برقم (٤٧٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب التوبة (٢١٢٩) برقم (٢٧٧٠)، وستأتي مقتطفات من الحديث، وفي فتح الباري (٨/٤٥): "حكى السهيلي أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين يوماً، فألغى الكسر في هذه الرواية، وعند ابن حزم أن المدة كانت خسين يوماً أو أزيد، ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفك، وأما التقييد بالشهر، فهو المدة التي أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر ".

الله فيك ...... إلى أن قال: فلبثت بعد ذلك عشر ليال، حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامنا ..... إلى أن قال: وعن نهى رسول الله فيه، فبذلك قال الله: ﴿ وَعَلَى وَأَرْجًا رَسُولَ الله عَنْ أَمُونا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله: ﴿ وَعَلَى اللهُ الل

ويستفاد مما سبق أنه لا يلزم من تأخر الوحي في بيان بعض القضايا الخاصة عدم نزوله لبيان قضايا أخرى، وقد قالت عائشة وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء، ومثله تأخير الله تعالى التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه، والله أعلم.

٣-لا قدم النبي المدينة أمر باستقبال بيت المقدس، وقد مكث على ذلك سبعة عشر شهراً، وكان يتطلع إلى تحويل القبلة إلى الكعبة ويقلب وجهه في السهاء لعل الوحي ينزل عليه، وكانت رغبته في ذلك ملحة لما يثيره اليهود بشأن استقبال النبي في قبلتهم وكانوا يقولون: يخالفنا محمد في في ديننا ويتبع قبلتنا ومع هذه الإثارة والتشكيك من اليهود وتطلع النبي لتحويل القبلة فإن الوحي لم ينزل عليه، بل مكث فترة حتى نزل قول الله

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة من الآية (۱۱۸)، والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك (٥/ ١٣٠-١٣٥) برقم (٤٤١٨).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/ ٢٥٧).

تعالى: ﴿ قَدْ زَكَ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلَها فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (١).

فعن البراء بن عازب في قال: كان رسول الله في صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله في يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِى ٱلسَّمَآءً ﴾. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس، وهم اليهود: ﴿ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَائِمُ ٱلِّتِي كَافُوا عَلَيْهَا قُل لِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهِدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ فصلى مع عليها قوم من الأنصار في صلاة النبي في رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله في وأنه العصر نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة (٢٠).

ونحن إن استطعنا الجزم بأن النبي الله مكث ستة عشر أو سبعة عشر شهراً يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يتوجه إلى الكعبة بحسب هذه الرواية الصحيحة، فإنه لا يمكن الجزم بأن هذه المدة كلها تأخر فيها نزول الوحي عن النبي على مع تطلعه إليه، فليس في الروايات ما يفيد أنه على من حين أمر باستقبال بيت المقدس كان يتحرى الأمر بالتوجه إلى الكعبة ويتطلع له،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة (١/ ١٠٤) برقم (٣٩٩).

لكن مدلول الآية يفيد بأنه بي بقي فترة - لا نعلم متى بدأت؟، وكم بقيت؟ - يتحرى التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة، فلفظ التقلُّب في الآية يدل على تكرر نظر النبي بي إلى السهاء وكثرته، قال أبو حيان (ت٥٤٧): " وإنها فهمت الكثرة من متعلق الرؤية، وهو التقلُّب، لأن من رفع بصره إلى السهاء مرة واحدة، لا يقال فيه: قلّب بصره في السهاء، وإنها يقال: قلب إذا ردّد "(١).

(۱) البحر المحيط (۱/ ۲۰۲)، وانظر تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص۷۱)، وجاء في بعض أسباب النزول عن ابن عباس: أن النبي كان يدعو الله وينظر إلى السهاء، جامع البيان (۲/ ۲۰۸)، وتفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۲۰۳).

# المبحث الثاني آثار انقطاع الوحي

ومن الإشارات اللطيفة في هذا الحديث اقتران الابتلاء بإنزال القرآن الكريم، ومصداقه حديث عمر الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين "(٢).

ومن جملة الابتلاء الذي ابتلي به النبي الفترات واحتباسه في وقت تشتد نزوله وانقطاعه عن النبي الله بعض الفترات واحتباسه في وقت تشتد الحاجة إليه، وما ذاك إلا لحكم وغاياتٍ يريد الله تعالى إظهارها للناس؛ يميز بها الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب، ويرفع بها أقواماً ويضع بها آخرين، ﴿ يُضِلُ بِهِ عَنِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَكْثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ عَلَيْكًا وَمَا يُضِلُ بِهِ عَلَيْكًا وَيَهْدِى بِهِ عَكْثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ عَلَيْكًا وَيَهْدِى بِهِ عَكْثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلّا

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٥٥٩) برقم (٨١٧).

# ٱلْفَاسِقِينَ ﴾(١).

وقد كان لانقطاع الوحي باختلاف أحواله وصوره آثاره الظاهرة في المؤمنين والكافرين لكنها تختلف باختلاف متعلقها، فآثار فترة الوحي في أوائل البعثة ظهرت بصورة أكبر على النبي ، وآثار احتباس الوحي في حادثة الإفك ظهرت بصورة أكبر على الصحابة.

ولعلنا نستجلي تلك الحكم والثمرات من خلال المطالب الآتية:

#### المطلب الأول: أثر انقطاع الوحى في النبي ﷺ:

ومن تلك الآثار:

### أولاً: التهيئة والإعداد.

فقد كان النبي ﷺ بحاجة إلى التهيئة في بدء نزول الوحي، وكان لفترة الوحي أثر في ذلك من خلال الآتي:

1 - الرفق بالنبي الله والتخفيف عليه والتدرج في نزول الوحي كي تستجم نفسه وتعتاد قوته تحمل أعباء الوحي، فالوحي له أعباء وثقل كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾(٢) ، وفي حديث عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه

٤٦

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل آية (٥).

ليتفصد عرقاً(١).

وفي حديث الحارث بن هشام أن النبي الله قال: " أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على، فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال "(٢).

وحدث النبي عن أول لقائه بجبريل، وأن الملك أخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثلاث مرات، وإذا كان الوحي بهذه المثابة فتتابعه على النبي على يشق عليه، ومن التخفيف عليه في أول نزوله عليه انقطاعه عنه لتثبيته وتقوية نفسه على احتمال ما يتوالى عليه منه حتى تتم به حكمة الله في إرساله إلى الخلق (٣).

وهذا يشبه إلى حد كبير ما ذكره الله تعالى في بيان حكمة نزول القرآن منجماً، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً ﴿ كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي (1/1) برقم (1).

<sup>(</sup>٣) مناهل العرفان (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان آية (٣٢).

اللقاء الأول بجبريل ارتاع ورجع ترجف بوادره (۱)، ودخل على خديجة واللقاء الأول بجبريل ارتاع ورجع ترجف بوادره (۱)، ودخل على خديجة وهو يقول: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع وقال لخديجة: "لقد خشيت على نفسي "، قال ابن حجر معللاً فترة الوحي: " وكان ذلك ليذهب ما كان و جده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود"(۱).

ولا يتعجب من الجزع الذي وقع للنبي الله لأن الملك جاءه فجأة كما جاء صريحاً في حديث عائشة، وكان مجيئه مخالفاً للمألوف، فنفر طبعه البشري منه وهاله ذلك، ولم يتمكن من التأمل في تلك الحال؛ لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها، فلا عجب أن يجزع مما لم يألفه وينفر طبعه منه (٣).

فهذا الخوف من النبي على يعد خوفاً طبيعياً وقع مع أول الوحي، وقد وقع لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ مثل ذلك: ﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى اللهُ اللهُ

٣ - ومن التهيئة والإعداد أن فتور الوحي وتأخر مجيئه يدفع النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) البوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان، فتح البارى (۱/ ۲۸).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) سورة النمل من الآية (١٠).

إلى التطلع إليه والتشوف إلى لقاء جبريل فإذا جاءه كان عند النبي استعداد وتطلع لذلك، فيكون أدعى لتقبل ما يوحى إليه، وقد أشار ابن حجر إلى هذه العلة قبل قليل، وفي حديث جابر وقول النبي البحواء شهراً " ما يؤيد ذلك إذا اعتبرنا هذه المجاورة في مدة فترة الوحي وأن جبريل عاد إليه بعد انقضاء جواره (۱)، فيكون رجوع النبي المحاورة وغار حراء تلهفاً وتشوفاً لرجوع جبريل الذي فتر مجيئه، ويشهد له ما رواه الزهري -بلاغاً- وأن النبي الحزن لفترة الوحي حزناً شديداً، فإذا تبدى له جبريل سكن لذلك جأشه وقرت نفسه.

# ثانياً: بيان صدق النبي علاً.

لقي النبي على ما لقي الأنبياء قبله من التكذيب والطعن في صدقهم ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتَ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ (١) ، وقد أيد الله تعالى نبيه على بدلائل كثيرة تدل على صدقه، ومن تلك الدلائل انقطاع الوحى بأحواله وصوره المختلفة، وبيان ذلك من وجوه:

الأولى أثر في طمأنة النبي الله وزيادة يقينه بأن ما وقع له في غار حراء إنها هو وحى من رب العالمين، وأن الذي أوحى إليه

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۸/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر آية (٤).

صدر سورة العلق إنها هو جبريل إيذاناً بفجر نبوته ومبدأ بعثته، وليس ما وقع له طائف من الشيطان أو مس من الجن، وقد خشي فلا ذلك أول الأمر، وقال: " أخشى أن يكون بي جنن "(۱)، ولو كان ما يأتيه من الجن لما توقف هذه الفترة الطويلة، فهي رسالة طمأنينة من ربه ليعلم أنه رسول من الله حقاً.

Y - بيان أن الذي تنزل بالوحي والقرآن على النبي هو جبريل عَلَيْهِ السَّكَمُ على الحقيقة، وأن ما يأتي به ليس مجرد أحاديث نفسية فاضت بها نفسه نتيجة العزلة والتأمل والتفكر، فتكلم بها وحدث بها الناس، وهذه الشبهة أثارها المستشرقون حول الوحي مؤكدين أن الوحي لم يأت من الخارج بواسطة الملك، وإنها هو شيء ذاتي صادر من جهة من جهات نفس النبي (۱)، وقال بها الفلاسفة قديهاً في تعريفهم للنبوة والوحي (۱)، وقد رُد

(١) رواه أحمد في المسند (١/ ٣١٢)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٥–١٦)، قال الهيثمي في

مجمع الزوائد (٨/ ٢٥٥): " رواه أحمد متصلاً ومرسلاً، والطبراني بنحوه، ورجال أحمد

رجال الصحيح".

(٢) انظر: آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره لرضوان (١/ ٣٨٢-٣٩٤)، وآراء المستشرقين حول مفهوم الوحي لإدريس محمد (ص٥٤-٥٩).

(٣) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/ ٢٠٤).

عليهم من وجوه عديدة (۱)، ومن أوجه الرد عليهم الاستدلال بفترة الوحي وانقطاعه، فلو كان الوحي كها زعم هؤلاء نتيجة عزلة وتأمل وتفكير طويل ورياضات روحانية لما فتر عنه أول الوحي، ثم عاد إليه بعد مدة ولم يكن منه عزلة ولا تفكير (۱)، وأيضاً لو كان الوحي نتيجة هذه الأمور لما توقف النبي في بيان عديد من الحوادث مع تلهف وترقب شديد منتظراً ما يُوحى إليه من ربه مما يدل على أن الوحي شيء خارج عن نفسه وليس ناتجاً عن تأمل وطول تفكير.

<sup>(</sup>١) انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة (١/ ٢٧١)، وآراء المستشرقين حول مفهوم الوحي (ص٩٥).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف من الآية (١١٠).

# أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾(١).

" وقد أرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة وأبطأ الوحي؟!، وطال الأمر والناس يخوضون، حتى بلغت القلوب الحناجر، وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: " إني لا أعلم عنها إلا خيرًا "، ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب، ومضى شهر بأكمله والكل يقولون: ما علمنا عليها من سوء، لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: "يا عائشة؛ أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله "، هذا كلامه بوحي ضميره، وهو كها نرى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب، وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن، ولا يقول ما ليس له به علم، على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلنًا براءتها، ومصدرًا الحكم المبرم بشرفها وطهارتها، فهاذا كان يمنعه – لو أن أمر القرآن إليه – أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه، وينسبها إلى الوحي السهاوي لتنقطع ألسنة المتخرصين؟!! "(").

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية (١٦).

<sup>(</sup>٢) النبأ العظيم (ص٢٤) باختصار يسير.

## ثالثاً: عتاب النبي على الله

وقد وقع العتاب للنبي الله رغبة في الارتقاء به إلى أعلى الدرجات وأسمى الكمالات، فلم يكن الله تعالى ليرضى لنبيه الإ أعلى الدرجات وأرفع المقامات، ولما لم يرد المشيئة إليه سبحانه في الإخبار بالمغيبات، عاتبه ولم ينزل عليه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ خمس عشرة ليلة.

## رابعاً: تأكيد بشرية النبي على.

فاستدعاء الوحي أو رده ليس إلى النبي ، وإنها هو كها قال الله تعالى فاستدعاء الوحي أو رده ليس إلى النبي ، وإنها هو كها قال رسول الله قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشُرُ مِّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى الله عناس قال: قال رسول الله بخبريل: "ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ "، فنزلت ﴿ وَمَا نَنَازَلُ اللهُ إِلَمْ رِبِكَ لَهُ مُمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ (٢).

#### خامساً: عناية الله تعالى بنبيه الله:

ذكر ابن القيم (ت ٧٥١) في فوائد احتباس الوحي في حادثة الإفك أن الله تعالى " تولى بنفسه الدفاع والمنافحة عنه، والرد على أعدائه وذمهم

<sup>(</sup>١) سورة الكهف من الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة مريم آية (٦٤)، والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَمَا نَنَنَزَٰلُ إِلَّا بِأَمْر رَبِّكً لَهُ, مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ (٥/ ٢٣٧) برقم (٤٧٣١).

وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل، ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك؛ الثائر لرسوله وأهل بيته "(١).

## المطلب الثاني: أثر انقطاع الوحي في المؤمنين:

تجلت آثار احتباس الوحي في الصحابة في حادثة الإفك ، فقد كان وقع الحادثة شديداً على الصحابة، وبخاصة بيت أبي بكر الصديق ، فقد احتبس الوحي عن النبي شهراً كاملاً ، واشتد الكرب ببيت أبي بكر ، وقد وصفت عائشة على حالهم أتم وصف ، ففي بيان حالها حين علمت ما رميت به تقول: " فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ، ولا أكتحل بنوم إلى أن تقول: وقد بكيت ليلتين ويوماً حتى أظن أن البكاء فالق كبدي ، قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي ؛ إذ استأذنت امرأة من الأنصار ، فأذنت لها ، فجلس تبكي معي ، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله من فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها ، وقد مكث شهراً لا يُوحى إليه في شأني شيء ، قالت: فتشهد ، ثم قال: " يا عائشة ، فإنه بلغني عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريئة ، فسيبرئك الله ، وإن

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲۳۵).

ومن وقعها الشديد على الصحابة أن النبي على قام فيهم خطيباً يستعذر من عبدالله بن أبي بن سلول وقال: " من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ، وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي " ، فقام سعد بن معاذ ، فقال: يا رسول الله ، أنا – والله – أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ، ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبادة – وهو سيد الخزرج – وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله، ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن حضير، فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان الأوس، والخزرج حتى هموا، ورسول الله على المنبر، فنزل، فخفضهم حتى سكتوا.

وقد كان لوقع هذه الحادثة الشديد على المؤمنين واحتباس الوحي شهراً كاملاً آثار وثمرات ما كانت لتحصل لو أن الوحي نزل في بيان الحادثة أول وقوعها، ومن هذه الآثار والثمرات(١):

<sup>(</sup>١) هذه الآثار من كلام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٢٣٤-٢٣٦).

الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ومن المواقف الإيهانية الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ومن المواقف الإيهانية في حادثة الإفك موقف أبي أيوب الأنصاري على حين قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟، قال: نعم وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟!، قالت: لا والله ما كنت لأفعله!، قال: فعائشة والله خير منك(۱)، قال الله تعالى: ﴿ لَوْلاَ إِذْ مَمْ مُنْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ ﴾ (۱).

Y - لتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها وتتم نعمة الله عليهم، وتشتد فاقتهم ورغبتهم وافتقارهم إلى الله ، وذلهم له ، وحسن ظنهم به ورجائهم له ، ولينقطعوا من رجاء المخلوقين ، وييأسوا من حصول النصرة والفرج على يد أحد منهم، وعندما قال النبي الله لعائشة: " يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريئة ، فسيبرئك الله ، وإن كنت ألمت بذنب ، فاستغفري الله وتوبي إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ، ثم تاب الله عليه" ، قالت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به تاب الله عليه" ، قالت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٧/ ٢١٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٤٦)، وعزاه في الدر المنثور

<sup>(</sup>٥/ ٣٣) إلى ابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية (١٢).

الناس ، ووقر في أنفسكم وصدقتم به ، ولئن قلت لكم إني بريئة ، والله يعلم أني يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك ، ولئن اعترفت لكم بأمر ، والله يعلم أني بريئة لتصدقني ، والله ما أجد لي ولكم مثلاً ، إلا أبا يوسف إذ قال: ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١) ، قال: ثم تحولتُ على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله.

وقد وفت وقد المقام حقه لما قال لها أبواها: قومي إليه، وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي.

٣ -استشراف قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنين، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه وسروا به أتم السرور وحصل لهم به غاية الهناء، فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة، وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها.

٤ -إظهار الله منزلته ﷺ وأهل بيته عنده، فإن الله سبحانه أحب أن

<sup>(</sup>١) سورة يوسف آية (١٨).

يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، ولذلك تولى بنفسه الدفاع عنهم والذب عن أعراضهم، ولم تكن عائشة تتوقع أن ينالها هذا الشرف العظيم، وقالت: والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحياً، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله على في النوم رؤيا يبرئني الله.

ومن الآثار التربوية لانقطاع الوحي على المؤمنين تربيتهم على احترام الملائكة وتوقيرهم وإكرامهم واجتناب ما يتأذون منه، أو يمنعهم من القرب من المؤمنين ودخول بيوتهم ؛ مثل: وجود الكلاب والصور في البيوت، أو أكل الثوم والبصل عند الذهاب للمساجد ، وقد مر بنا أن جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ احتبس عن النبي بسبب وجود جرو كلب في بيته، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة ، وفي الحديث الذي يُروى في إبطاء جبريل عن النبي بسبب تقصير بعض الصحابة في سنن يُروى في إبطاء جبريل عن النبي منع من أكل ثوماً أو بصلاً من قربان المسجد معللاً أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ، قال النووي معلقاً على الحديث: "قال العلهاء: وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم من دخول المسجد وإن كان خالياً لأنه محل الملائكة "(۱).

<sup>(</sup>١) شرحه على مسلم (٥/ ٤٩).

المطلب الثالث: أثر انقطاع الوحي في المشركين والمنافقين.

# أولاً: دحض شبهاتهم ورد كيدهم.

من شأن الكفار استغلال أبسط المواقف لإثارة البلبلة والتشكيك في صدق النبي ، طمعاً في زعزعة ثبات المؤمنين ورغبة في تشكيكهم في صدق نبيهم من جهة، وصد الناس عن سبيل الله واتباع الحق من جهة أخرى، وعند تأخر الوحي واستبطائه ينبري هؤلاء للتشكيك وإغاظة النبي والمؤمنين، وإظهار الشهاتة بهم، فحين فتر الوحي عن النبي أول البعثة قالت امرأة من المشركين: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، وفي رواية: فقال المشركون: قد وُدِّعَ محمد.

#### ثانياً: إظهار نفاق المنافقين.

يتشابه موقف المنافقين مع موقف المشركين حيال انقطاع الوحي وتأخر نزوله ؛ فهم يستغلون تأخره في التشكيك بصدق النبي ، ويكثر إرجافهم ، وهذا الأمر ليس خاصاً بانقطاع الوحي ، فهم يستغلون أي فرصة تسنح لهم للنيل من النبي و وعوته ، وحينها فقد النبي ناقته قال زيد بن اللصيت: أليس محمد يزعم أنه نبي ، ويخبركم عن خبر السهاء وهو لا يدري أين ناقته ؟! ، فقال النبي ناقته ؟! ، فقال النبي ناقته ؟! ، فقال النبي ناقته ، وإني والله ما نبي ، ويزعم أنه يجبركم بأمر السهاء وهو لا يدري أين ناقته ، وإني والله ما

أعلم الا ما علمني الله ، وقد دلني الله عليها ، وهي في هذا الوادي ؛ في شعب كذا وكذا ، قد حبستها شجرة بزمامها ، فذهبوا فجاءوا بها<sup>(۱)</sup> ، وفي غزوة الخندق حين بلغ بالصحابة الخوف وبلغت القلوب الحناجر استغل ذلك المنافقون ، وقال أحدهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط<sup>(۱)</sup>.

وقد ظهر نفاق المنافقين عند تأخر الوحي في بيان بعض الحوادث، فتكلموا بالباطل، وأرجفوا بين المؤمنين، كما حصل في حادثة الإفك حيث زاد إرجافهم في المدينة، ففي حديث عائشة أن النبي على قام فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال وهو على المنبر: "يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي"، فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله ......

ولو نزل الوحي من أول الأمر ما حصل للمنافقين فرصة في إظهار رجسهم ونفاقهم.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (٢/ ٥٢٣)، ودلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٥٩، ٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢٢)، ودلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٤٣٥).

#### الخاتمة

ظهر لي من خلال البحث ما يأتي:

أولاً: ابتلاء الأمة المحمدية ببعثة محمد أله وما تبع ذلك من ابتلائهم بالوحي وطريقة نزوله، وأثره في تمايز الصفوف وظهور الحق من الباطل، فتحقق بذلك الحديث القدسي: " إنها بعثتك لأبتليك وأبتلي بك "، وعليه فمدار انقطاع الوحي على الابتلاء: ابتلاء المؤمنين والكافرين.

ثانياً: لم يكن انقطاع الوحي باختيار النبي هي، وإنها هو بأمر الله تعالى، فكان الوحي يحتبس عن النبي هي مع تشوفه وحاجته إليه، ويقابل ذلك بالرضا والتسليم.

ثالثاً: رحمة الله تعالى بنبيه وعنايته ورفقه به، وعلو قدره عنده، حيث تدرج معه الوحي في أول البعثة، وكان من آثار ذلك تقبل النبي وتحمله لأعباء الوحى والقول الثقيل.

رابعاً: تختلف المدد الزمنية لانقطاعات الوحي طولاً وقصراً، وتبين أن القول بأن فترة الوحي الأولى دامت ثلاث سنين أو سنتين ونصفاً قول ضعيف، وترجح أنها أيام، وبعض انقطاعات الوحي لم تعدُ يوماً أو يومين، وقد يطول لبث الوحي في بيان بعض القضايا الخاصة كما في

حادثة الإفك وتحويل القبلة.

خامساً: اختلاف حالات انقطاع الوحي عن النبي ، ففي بعضها ينقطع ينقطع الوحي وجبريل عَلَيْهِ السَّكَمُ عن إتيان النبي ، وفي بعضها ينقطع الوحي لكن لا ينقطع مجيء جبريل إلى النبي ، وفي حالات أخرى ينقطع الوحي عن بيان وقائع خاصة مع نزوله في بيان غيرها.

سادساً: تبين من خلال عرض آثار انقطاع الوحي أثره الكبير في النبي وأصحابه، وفي الكفار والمنافقين، فكان رحمة وتربية للنبي وأصحابه، وفتنة للكافرين والمنافقين.

سابعاً: ينبغي للدعاة الاستفادة من موقف النبي على حيال احتباس الوحي وانقطاعه، فقد كان على جانب كبير من الصبر والأدب مع ربه والخضوع والتسليم لأمره، والداعية قد يتعرض في دعوته إلى الله إلى ضغوط خارجية، وقد تلتبس عليه الأمور فلا يعرف لها وجها، فليتذرع بالصبر، وليكثر من اللجأ إلى ربه والاعتهاد عليه والانطراح بين يديه.

ثامناً: مرويات انقطاع الوحي بحاجة إلى من يتبنى جمعها ودراستها دراسة متأنية، وبيان صحيحها من ضعيفها، فقد ظهر من خلال البحث أن بعض الآراء مبينة على مرويات تحتاج إلى نقد وتمحيص.

#### المصادر والمراجع

۱- آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، د. عمر رضوان، دار طيبة بالرياض، ط. الأولى، ۱٤١٣.

٢- آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي، د. إدريس محمد، بحث مقدم لندوة القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة، بتاريخ ١٦ - ١٤ / ١٨ / ١٤٠٠.

٣- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر.، لأحمد بن محمد البنا،
 تحقيق د. شعبان إسماعيل، دار عالم الكتب ببيروت، ومكتبة الكليات
 الأزهرية بالقاهرة، ط. الأولى، ١٤٠٧.

٤- الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، مطبعة الحلبي
 بمصر، ط. الرابعة، ١٣٩٨.

٥- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد القسطلاني،
 دار الطباعة المصرية ببولاق بمصر، ١٢٧٦.

٦- أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار صادر ببروت، ١٣٩٩.

- ٧- البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلى
  معوض، دار الكتب العلمية ببيروت، ط. الأولى، ١٤١٣.
- ۸ البدایة والنهایة، لأبی الفداء إسهاعیل بن عمر کثیر، تحقیق د. عبد الله الترکی، دار هجر بالقاهرة، ط. الأولی، ۱٤۱۷.
- ٩- التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، نشر الدار التونسية بتونس، ١٩٨٤م.
- ١٠ تفسير ابن أبي حاتم؛ أبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي، تحقيق أسعد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة، ط. الثالثة، ١٤٢٤.
- ١١ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي،
  دار المعرفة ببيروت، ط. الأولى، ١٤١١.
- 17 التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي ببروت، ط. الثالثة، ١٤٢٠.
- 1۳ تفسير ابن كثير الدمشقي، تحقيق عبد العزيز غنيم وآخرين، دار الشعب بالقاهرة، د.ت.
- ١٤ تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد بحلب، ط. الأولى، ١٤٠٦.

0 ١ - تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، عناية إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط. الأولى، ١٤١٦.

17 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن سعدي، تحقيق عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط الأولى، ١٤٢٣.

۱۷ – جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، دار هجر بالقاهرة، ط. الأولى، ۱٤۲۲.

١٨ - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، دار
 الشعب بالقاهرة، د.ت.

19 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي دار المعرفة ببيروت، مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر عام ١٣١٤.

٠٠- دلائل النبوة، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية ببيروت، ودار الريان بالقاهرة، ط. الأولى، ١٤٠٨.

٢١ - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، لمحمود الآلوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، مصورة عن الطبعة المنيرية.

٢٢ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، لأبي القاسم السهيلي، تحقيق
 عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الإسلامية بمصر، ١٤١٠.

٢٣ زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج بن الجوزي، المكتب الإسلامي
 ببيروت، ط. الأولى، ١٣٨٤.

72- زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط. الثالثة، 181٨.

70 - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، لمحمد بن يوسف الصالحي، تحقيق د. مصطفى عبد الواحد، نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي، وزارة الأوقاف بمصر، ١٤١٨.

71 - سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق عزت عبيد الدعاس، نشر المكتبة الإسلامية بتركيا، د.ت.

٢٧ - سنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، المكتبة الإسلامية بتركيا، د.ت.

٢٨ سنن النسائي؛ أحمد بن شعيب نشر المكتبة العلمية ببيروت مصورة
 عن طبعة المطبعة المصرية.

٢٩ السيرة النبوية، لمحمد بن إسحاق، تحقيق أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية ببيروت، ط. الأولى، ١٤٢٤.

•٣- السيرة النبوية، لابن هشام الأنصاري، تحقيق مصطفى السقا وزميليه، نشر مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط. الثانية، ١٣٧٥.

٣١ - السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، محمد أبو شهبة، دار القلم بدمشق، ط. الثانية، ١٤١٢.

٣٢- شرح صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المطبعة المصرية ومكتباتها بالقاهرة، د.ت.

٣٣ - شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق د. عبدالله التركى، وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط. الأولى، ١٤٠٨.

٣٤ صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المكتبة الإسلامية بتركيا، نشر عام ١٩٧٩م

٣٥ - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، المكتبة الإسلامية بتركيا، مصورة عن ط. الأولى، ١٣٨٤.

٣٦- الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، دار التحرير بالقاهرة، ١٣٨٨.

٣٧- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، أشرف على طبعه محب الدين الخطيب، الطبعة السلفية بالقاهرة، ١٣٨٠.

٣٨- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط. الثانية، ١٣٨٣.

٣٩ - القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط. الثانية ١٤٠٧.

٤٠ الكشف والبيان، لأبي إسحاق الثعلبي، تحقيق أبو محمد بن عاشور،
 دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. الأولى ١٤٢٢.

١٤ - لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق عبد الله
 على الكبير وزميليه، دار المعارف بمصر، د.ت.

٤٢ - مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف بالرياض، ط. الأولى، ١٤١٣.

٤٣ - المجروحين من المحدثين، لأبي حاتم محمد حبان البستي، تحقيق مدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي بالرياض، ط. الأولى، ١٤٢٠.

٤٤ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي ببيروت، ط. الثالثة، ١٤٠٢.

٥٥ - مجموع الفتاوى ، لابن تيمية ، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ، نشر مجمع الملك فهد لطابعة المصحف الشريف بالمدينة، ١٤١٦.

23 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، تحقيق الرحالة الفاروق وآخرين، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، ط. الثانية، ١٤٢٨.

٤٧ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان محمد القاري، تحقيق جمال عيتاني، دار الكتب العلمية ببيروت، ط. الأولى، ١٤٢٢.

٤٨ - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، دار الكتاب العربي ببروت، مصورة عن الطبعة الهندية، ١٣٣٥.

29 - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، نشر دار سحنون بتونس، الطبعة الثانية، مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر عام ١٣١٣، وطبعة دار المعارف بمصر بتحقيق أحمد شاكر، ط. الثانية.

• ٥ - معالم التنزيل، لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق محمد عبد الله النمر وزميليه، دار طيبة بالرياض، ١٤٠٩.

0 - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، ط. الثانية، ١٤٢٢.

٥٢ - معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي، تحقيق د. محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي ببيروت، ط. الأولى، ١٤٢٢.

٥٣ - مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان داوودي، دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت، ط. الثانية، ١٤١٨.

٥٤ مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد لعظيم الزرقاني، دار
 إحياء الكتب العربية بمصر، د.ت.

٥٥ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق على محمد البجاوي، دار الفكر العربي، د.ت.

٥٦ - النبأ العظيم: د. محمد دراز، دار القلم بالكويت، ط. الثانية، ١٣٩٠.

٥٧- النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات بن الأثير الجزري، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، د.ت.